

## جابرُ بنُ عبدِ اللَّه

استيقظ عثمان من النّوم نشيطا ، فاليوم هو يوم الجُمُعة حيث الصّلاة في المسجد جَماعة ، والاستِمتاع بسماع خُطبة البخمُعة ؛ فلها قيمة عظيمة ، تنفع المسلمين وتناقِش أمور دينهم ، وتنفعهم في حاضرِهم ، وترشدهم إلى خير مستقبلِهم .

اغْتَسلَ عُثْمانُ ، فالاغْتِسالُ يومَ الجُمُعَةِ سنَّةٌ عن النَّبِيِّ \_ صلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم \_ وهو يـُحبُّ أن يَقتدِيَ بسُنَّته .

فلَبِسَ أحسنَ ثيابِه واستَعدَّ للخُروج . وسُرَّ والِـدُ عُثمانَ لنَظافةِ عُثْمانَ وحُسن هندامِه ، وقالَ له :

\_ ما شاء الله يا عُثمان . هِلْ سَـرْكِبُ معى السَّيارة في الدَّهابِ إلى المسجد ؟

أَجَابَه عُثمانُ مُعتَذِرا : لا ، بل سأذهبُ إلى السمسجدِ ماشِيا ، فقد قالَ الرَّسولُ \_ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسَلَم \_ « مَن تَطهَّرَ في بَيتِه ، ثمَّ مضى إلى بَيتٍ من بُيوتِ اللَّهِ ليقضي فريضة من فرائِضِ اللّه ، كانت خُطُواتُهُ الواحدة تُحُطُّ خَطيئة ، والأُخرَى تَرفَعُ دَرجَة » .

قَالَ وَالِدُه : إِذَنْ لِنَذْهَبْ سَيراً على الأَقدامِ مَعا . وفي الطَّريق إلى الـمَسجدِ قالَ والدُ عُثمان :

- ذكرتنى يا عُثمان بجابِر بن عَبدِ الله ، أحَدِ صَحابَةِ الرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - يوم غَزوة الروم عِندَما رفَض أن يركب دابَّته ، وفض أن يسير على قدميه لقولِهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَن اغْبَرَّت قدميه له في سبيل الله ، حَرَّمَهُ الله على النَّار » .

قالَ عُثمان : هَـلْ لكَ أن تَحكِى لى قِصَّتَهُ يا أبى ، كما عَوَّدتنى أن تَقُصَّ على قِصَصَ بعض الصَّحابَة ؟

أومَأَ والِدُهُ بالإيجاب ، وقال : \_ سأفعلُ إن شاءَ اللّه .

وبعدَ صَلاةِ الجُمُعة ، ورجوعِهما إلى البّيت ، جلُّ سَ عُثمانُ أمامَ والِدِه ، يَستَمعُ إلى سيرةِ جابر بن عَبدِ اللَّه . قَالَ وَالِدُه : نَشأَ جَابِرُ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ فِي الْمَدينَة ، و كانَ في المدينةِ آنذاكَ مُصعَبُ بنُ عُمَيْر ، سَفيراً للنَّبِيِّ مُحمَّد \_ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم \_ يَدعو النَّاسَ إلى الإسْلاَم، ويُعلِّمُهم مَبادِئَه، ويُفقِّهُهُم في تَعاليمِه. ونجحَ مُصعَبٌ في المُهمَّةِ الَّتِي وُكِلتُ إِلَيه ، فأسلَمَ على يَدِهِ كَثيرٌ من أهل الـمَدينَة ، وكانوا جَميعاً يتَلهُّفونَ لِلْيَومِ الَّذِي يَلْقُوْنَ فيهِ الرَّسولِ ــ صلَّى اللَّهُ عليــه وسَـلَّم \_ فيُعلنونَ إسْلامَهُم بينَ يَدَيْه .

\* \* \*

خرَجَ أهلُ الممدينة \_ الأنصارُ فيما بَعد \_ في رَكبِ جَليل ، وساروا صَوْبَ مكّة ، وكانَ ضِمنَ هذا الرَّكبِ عَبدُ اللهِ بنُ عَمْرو الخزرَجيّ ، وقدِ اصْطَحبَ معَهُ ابنهُ عبدُ اللهِ بنُ عَمْرو الخزرَجيّ ، وقدِ اصْطَحبَ معهُ ابنه جابِر \_ وكانَ لم يبلُغ الحُلمَ بعد \_ وكانَ لجابِر تِسعُ أخواتٍ من البنات ، فلم يكن للِشَيخِ عَبدِ الله بنِ عَمْرو الخزرَجيّ ولله بنِ عَمْرو الخزرَجيّ ولله ذكرٌ غيرُ جابر .

وما إنْ رأَى جابِرٌ الرَّسولَ ـ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم ـ حتَّى بُهِرَ بِاشْـراقِ وَجهِـه ، وسَـماحَتِهِ وصِدْقِهِ وحُسنِ خُلُقِه ، فسَرَى في وجُدانِهِ نورُ الإيمانِ به ، واسْتَقَرَّ في قَلْبهِ خُبُّه ، حتَّى أصْبحَتْ صورَتُهُ لا تُفارِقُ خَيالَهُ أبَدا .

وعندَما هاجَرَ \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ إلى المَدينَة ، لَزِمَهُ جابِرُ بنُ عَبدِ اللَّه ، فتعَلَّمَ منه الكَثير ، وقد كانْ من أنجَبِ مَن حَفِظُوا القُرآنَ الكَريم ، وتَفقَّهوا في الدِّين . وكانَ كذلِك من أكثَرِ الصَّحابَةِ حِفظاً للحَديث ، حتَّى إنَّه رَوَى وحُدَه ، ألفاً وخَسَمانَةٍ وأَربَعينَ حَديثاً ، حَفِظَها عن النَّبيّ ـ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم ـ ورواها للْمُسلِمينَ من بَعدِه .

وقد مدَّ اللَّهُ في عُمرِ جابِر ، حتى نيَّفَ على المِانَةِ عام ، قضاها كُلُها في العِلمِ والعِبادَةِ والبجهادِ في سَبيلِ اللَّه ، والحِرصِ على فِعلِ كُلِّ ما يُقرِّبُهُ من الجَنَّة ، ويُعدُهُ عنِ النَّار . قالَ عثمان : لقَدْ صَدقَ عَليهِ السَمَثُلُ الَّذِي يَقول : العِلمُ في الصِّغَر ، كالنَّقشِ على الجَجَر . فقد تَفتَّحَ قلبُهُ الإسْلامِ منذُ نعومَةِ أظفارِه ، فكانَ كالصَّفْحةِ البيضاءِ التي خَطَّ عَليها الإِسْلامُ نورَ العِلمِ والسَمَعرِفَة ، ليَكونَ التي خَطَّ عَليها الإِسْلامُ نورَ العِلمِ والسَمَعرِفَة ، ليَكونَ مَصدرَ إشْعاعِ لأَجْيالِ كَثيرَةٍ من بَعدِه .

قال والِدُه : ولم يَشتَرِكُ جابِرٌ في غَزوَتَى بَدرٍ وأُحُدٍ لصِغَرِ سِنّه ، وقد مَنعَهُ عنِ الاشْتِراكِ فيهِما سَببٌ آخَر ، هو أنَّ أباهُ كانَ قد أمَرَه أن يَبْقَى معَ أَخُواتِه الْبَناتِ التَّسْع ، فلم يكنُّ لهنَّ أحَدٌ سِواه ، يَقومُ على أمرهِن . ولما كانت ليلَة غَرْوَةِ أُحُد ، دَعاهُ أبوهُ الشَّيخُ عَبدُ اللَّهِ بنُ عَمْرُو الْخَزِرَجِيِّ ، وقالَ له : إنَّى لأَرانِــي مَقْتُـولاً مع أوَّل من يُقتَلُ من أصْحابِ الرَّسول \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلُّم - وإنَّى واللَّهِ ما أَدَعُ أَحَـداً أَعِزُّ عَلَيٌّ مِنكَ بَعِدَ رَسول الله \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم \_ وإنَّ عَلَىَّ دَيْناً فاقْض دَيْني ، وارْحَم أُخُواتِكَ ، واسْتُوص بهنَّ خَيْراً . وصدَق ما توقّعَ عبدُ اللّهِ والِدُ جابر ، فقد كانَ أوَّلَ شُهَداء غَزِوَةِ أُحُد ، و حينَ بَكاهُ جابرٌ قالَ ـ صلَّى اللَّهُ عليــه وسَـلَّم \_ « ابْكوه - أو لا تَبكوه ، فإن المَلائكَةَ لتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِها » . ولَقِيَ الرَّسول \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم \_ جابراً يَوماً فسأله : يا جابر ، ما لى أراك مُنكسِراً مُهْتَما ؟ فَأَخْبَرَهُ جَابِرٌ أَنَّ وَالِـدَهُ تَـرِكَ وَرَاءَهُ عِيـالاً كَثــيرين ، ودَيْناً يَصْعُبُ عَليهِ قَضاؤه .

فسرَّى عنه الرَّسولُ \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم \_ ، وقال : إِنَّ اللَّهَ أَحِيا أَبِاكَ وَكُلُّمَهُ كِفَاحًا \_ أَى مُواجَهَة ، وما كلُّمَ اللَّهُ أَحَداً قَطُّ إلا مِن وَراء حِجابٍ ، فقالَ لَـهُ : يا عَبْدى ، سَلْنِي أُعْطِك . فَرَدَّ عليه قال : يا رَبِّ أسألكَ أَنْ تَرُدُّنِي إِلَى الدُّنْيا ، لأُقتَلَ في سَبِيلِكَ مرَّةً ثانِيَة . فقالَ لَه : « إِنَّه قد سَبَق القَولُ مِنَّى ، أَنَّهُم إِلَيها لا يُرجَعون » . فقال : « يا رَبِّ ، أبلغُ مَن ورائي بما أعطيتُ من نِعمة » . فأنزلَ اللَّهُ تَعالَى : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَسبيل اللَّهِ أَمْواتًا ، بل أَحياءٌ عند ربِّهم يُرزَقون ، فَرحينَ بما آتاهُمُ اللَّهُ من فَضلِه ، ويَستبشِرونَ بالَّذِين لم يلحَقوا بهم من خَلفِهم ألا خُوفٌ عَليهم ولا هم يَحْزَنون ﴾ .

ابتسمَ إسماعيلُ وقال : يا لَهُ من فَضل عَظيم لجابر وأبيه ، أن يُنزِّلَ اللُّهُ فيهما قُرآنا ، فهَنيئاً لعَبدِ اللَّهِ بن عَمرو الْخَزرَجِيِّ بالجَنَّة . ويا لَها من بُشرَى لجابر بن عَبــدِ اللُّه ، إنَّ اللَّهَ لن يُضَيِّعَهُ هو وأخَواتِه التَّسْعَ من بَعد والدِه . قَالَ أَبُوهُ : هَذَا صَحِيحٌ يَا وَلَدى ، فقد سَرَتْ كَلِماتُ الرَّسول \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم \_ والآياتُ المبارَكاتُ مَسْرَى السِّحر في جابر ، فأزاحَتْ عنهُ الهمُّ والكُرب . وصَحِبَهُ الرَّسولُ \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم \_ إلَى بَيدَر التَّمر ، حيثُ جمعَ جابرٌ تَمرَه - وطلبَ منه أن يَدْعُوَ الدَّائنين ، وببَركَةِ بسم اللَّهِ ، وبفَضل اللَّهِ تَعالَى ، دفعَ \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم \_ لهم دَينَهُم من تَمر تلكَ السَّنَة ، حتى وَفِّي الدَّينَ كلُّه . ولِشِدَّةِ عَجبِ جابر ، أنَّه نظرَ إلى البيدر فُوَ جِدَهُ مُمْلُوءًا كَمَا كَانَ ، كَأَنَّمَا لَمْ تَنقُص مِنهُ تَمرَةٌ وَاحِدَة . قَالَ إسْماعيلُ مُتعَجِّباً : أحقًا هذا يا أبي ؟

قالَ والِدُه: ولِم العَجَبُ يا اسْماعيل؟ أَلَمْ تَتنزَّلْ الآياتُ ﴿ أَلاّ خَوفٌ عليهِم ولا هُم يَحزَنون؟ ﴾. إنها البَركةُ يا وَلَدى . ولعِلمِكَ فقد حَدثَ مَوقِفٌ مُشابِة ليهذا يَومَ غَزوةِ الحَندَق .

قالَ إسْماعيلُ مُتَعَجِّلاً والِـدَه : ما الَّـذى حـدَثَ يـومَ الخندَق يا أبي ؟ قُصَّ عَليَّ ...

قال والده: تعلَم يا إسماعيل بالطبع، قِصَّة حَفرِ الخَندَق، وما عاناه المسلِمون في أثناء حَفرهِ من تعب وجوع ورغم ذلك كانوا يُودون عَملَهُم واضين مُستَبشِرين بِنصر الله. ورأى جابر الرَّسول ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يعْمَلُ معهم ويتحمِلُ الجِجارة، وقد ربَط حَجَرًا على بَطنِهِ من شِدَّةِ الجوع، فقد مضى عليه من شِدَة الجوع، فقد مضى عليه تَلاثَة أيّام لم يَذوقوا خِلالَها شيئاً من الطُعام. فاستاذن جابر لبَعض الوقت، وعندما بلغ بينته قال لزوجتِه:

رأيتُ برَسولِ اللّه ـ صلّى اللّهُ عليه وسَلّم ـ من مَرارَةِ الجوعِ ما لا يَصبِرُ عَليهِ أَحَد ، فهل عِندَكِ من شَىء ؟ قالت : عِندى قليلٌ من الشّعير ، وشاةٌ صَغيرَة .

فذَبَح جابِرٌ الشَّاة ، وطحَنَ الشَّعير ، وعِندما بَدأَ الطَّعامُ يَنضَج ، ذهبَ لرَسولِ اللَّه ــ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلِّم ــ وقال : طُعَيِّمٌ صَنعناهُ لكَ يا نبِيَّ اللَّه ، فقُمْ أنتَ ورَجلٌ أو رَجُلان مَعَك .

فقالَ – صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم – : كَم هو ؟ فلمّا عَلِمَ بِمِقدارِ الطُّعام ، قال : يا أهلَ الْخَندَق ، إنَّ جابراً صنعَ لكُم طَعاماً فهَلُمّوا إلَيه .

وقَالَ لَجَابِر : اِمضِ إلى زَوجَتِكَ وقلْ لَهَا : لا تُنزِلى قِدرَكِ عنِ النّار ، ولا تَخْبِزى عَجينَكِ حتى اجيء .

واهتَمَّ جابرٌ بأنَّ ما عِناءَهُ من الطَّعام ، لا يكفى سِوَى بِضعةِ أشْخاص ، فما بالُكَ بأهْل الخَنْدق جَميعاً ؟

قال إسْماعيل : حَقًّا إنَّه مَوقفٌ حَرج .

قال وَالِدُه: لا حَرَجَ إن شاءَ الله ، فكما حلّتِ البَرَكَةُ في التّمر ، وقضَى به الرَّسولُ \_ صلّى الله عليه وسَلّم \_ ديْنَ عبدِ الله ، كذلِك حلّتِ البَرَكة بطَعامِ وسَلّم \_ ديْنَ عبدِ الله ، كذلِك حلّتِ البَرَكة بطَعامِ جابِر ، فغرَف \_ صلّى الله عليه وسَلّم \_ وأطْعَمَ أهلَ الخَندَق جَميعاً حتى شَبعوا ، ومازالت القِدرُ مَملوءة كما هي ، ومازال العَجينُ يُخبَزُ كما هو .

ثُمَّ قالَ \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ لزَوجَة جابِر : كُلى وأهدى .

فَأَكُلَتُ وَجَعِلْتُ تُهدى طَوالَ ذلكَ اليَوْم .

قَالَ إِسْمَاعِيلِ : لابُدَّ أَنَّ مَالَه كَانَ حَلالاً فَبَارِكَ اللَّهُ فَيه .

قال والِدُه : وهلْ في ذلك شك ؟ إن صحابَةَ الرَّسولِ \_\_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم \_ إذا ما شُكُوا في وُجودٍ جُزءٍ واحدٍ حرامٍ في مالِهم أو في طَعامِهم ، وتسعين وتسعين

جزءاً حَلال ، تركوا مالَهم أو طعامَهم كلَّه خوفاً من الجزء الحرام .

\* \* \*

ونعودُ إلى جهادِ جابِر ، لنَرى أنّه لم تفته غَزوة واحِدةً منذ وَفاةِ والِدِه ، فاشتركَ في غَزوتَكِي بَنى قُريظَة وبَنى السُمُصطلق ، وشهد صُلْحَ الحُديبيّة ، وبايَعَ الرَّسولَ صلَّى الله عليه وسَلَّم - تحت الشجرةِ في بَيْعةِ الرَّضوان ، واشترك في فتح خَيْبَر .

وفى العام السّابع للهجرة ، اشْتَرَكَ فى غَزوَةِ ذاتِ الرِّقاع ، وهى الغزوة التي أدمت قدمَى الرَّسول - صلَّى الله عليه وسَلَّم - وأصحابه من طول المسسافة وكشرة الممثى ، فربطوا أقدامَهُم بقطع من القُماش ، وحين وصلوا إلى منطقة بها أشجار ، جلس كلٌ منهم تحت شجرة ليستريح ، فجاء رجلٌ من المُشركين فاخترط -

اخْتَطفَ \_ سَيفَ الرَّسولِ \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم \_ ، فقال : أتخافُنى يا مُحمَّد ؟ قال : لا . فقالَ الرَّجُل : فمن يمنَعُك منَى ؟

قال \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم \_ : اللَّه .

فمكث الرَّجلُ لا يَستطيع أن يتحرَّكَ من مَكانِه .

وعفا عنه \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم .

ابتسم اسماعيلُ سُرورا ، فقال والِدُه : إنها الثّقةُ باللَّهِ يا ولدى .

واشْتِكَ جابرٌ بعد وفاةِ الرَّسول \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم \_ فى حُروب الرِّدة ، كما خرجَ غازياً إلى بلاد الرَّوم تحتَ قِيادَة مالكِ بن عبدِ اللَّهِ الخَثْعَمِيّ .

وعندمًا رآه مالك ماشِياً ومعه بغل يـُمسِكُ بزمامِه ويَقودُه ، قالَ له : لِم لا تَركبُ يا جابر ، وقد يسَّر اللَّـهُ لك ظهراً يحملُك ؟ قالَ جابِر : يَمنَعُنى قولُ الرَّسول \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَم \_ « من اغْبرَّتُ قَدماهُ فى سَبيلِ اللَّه ، حرَّمه اللَّه على النَّار » . وما أنْ سَمِع الجَيشُ قولَ جابِر ، إلا ونزلَ الجميعُ عن دَوابِهم ، كلِّ مِنهم يُريدُ أن يَفوزَ بِهذا الأَجر . فما رُئِي جيشٌ أكثر مُشاةً من ذلك الجيش .

\* \* \*

وكما قلت لك يا إسْماعيل ، فإنّ جابراً تُوفّى وقد نيَّف على المِائةِ سنَة ، قضاها كلُها في سَبيل اللَّه .

قالَ إسْماعيل: شُكراً لك يا أبى على قِصَّتِك ، فهى جِدُّ شائقة ، ومليئة بالعِظاتِ والعبر . وإنَّ سيرة أصْحابِ الرَّسول \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لا يُشبَعُ منها أبَداً .

قالَ والِدُه : صدَقَ \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم \_ حين قال : « أصُحابي كالنُّجوم ، بأيِّهمُ اقتَدَيتُم اهْتَديتُم » .